# أَنَا نَهْضِي مَا حَيَيْتُ وَإِذَا مِثُ فَوَصِيَّتِي لِلنَّاسِ أَنْ يَتَنَهَّضُوا

(الشيخ محمد بصري شنسوري)

# الكواكب اللماعة

في تحقيق المسمى بأهل السنة والجماعة

تأليف

الأستاذ أبو الفضل ابن الشيخ عبد الشكور السنوري باعيلان

### مقدمة الكاتب

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدُك يا من أنزل القرآنَ تذكرةً للمؤمنين، ونصلّى ونسلّم على من قال: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن"، ومن تبعهم ياحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعدُ، فقد أرسل إلى الأستاذُ اللّوذعي أبو الفضل بنُ الشيخ عبدِ الشكور السنوري الباعيلاني نسخة "الكواكب اللماعة في تحقيق المسمى بأهل السنة والجماعة"، فرأيتُها موافقة للصواب، وزادا قيما لذوى الألباب، فقدّمتها إلى مؤتمر نهضة العلماء الثالث والعشرين بسالا جاوى الوسطى، فاستحسن المؤتمرون تلك النسخة، وقابلوها بالشكر والمحمدة، فقرّروا لها بإقامة لجنة التصحيح، فعُقِد مجلسها في دينايار جومباع في آخر سنة ألف وثلمائة وثلاث وثمانين من هجرة سيد المرسلين، الموافق لأواسط مايو سنة أربع وستين في القرن التاسع عشر من ميلاد ابن مريم الأبر، حضره وُجَهاءُ النهضة، منهم: الشيخ بصري شنسوري، والأستاذ عدلان على، والشيخ خليل، والشيخ منصور أنوار - وهم من أكابر علماء النهضة بجومباع -، والأستاذ تُرَيحان أجهوري قدس، والشيخ عبد المجيد من فليمباع سومطرة، والأستاذ رادين محمد الكريم سالا، والشيخ محمد الباقر مرزوقي جاكرتا، والفقير عبد الجليل حميد قدس – وهما كاتبا الإدارة العالية للنهضة –، وغيرهم من من العلماء الكرام والجهابذة الفخام. وعلى قرار ذلك المجلس أنظِم هذه النسخة الأخيرة، ثم عرضتها لجناب المؤلف، فكانت مصححة تليق أن يعتمدها المسترشدون لدفع شبه أهل الفسق الذين بأهل السنة والجماعة يدّعون، وكل حزب بما ليهم فرحون، وكل يدعى وصلاً بِلَيْلَى، وليلَى لن تقِرّ به عيونا. هذا، فنسأل الله أن ينفعها النفع العميم، ويجعلها وسيلة لنيل رضاه في جنات النعيم.

#### الكاتب:

أبو حمدان عبد الجليل حميد قدس

الكاتب الثاني للإدارة العالية

لحزب نهضة العلماء

'. منهم الأستاذ نور جليل مرتا فورا كليمنتان.

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لاَ وَوَقَقَنَا لاِتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَمُلاَزَمَةِ الْجَمَاعَةِ لاَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه. شَهَادَةً هِيَ السُّنَّةِ وَمُلاَزَمَةِ الْجَمَاعَةِ . وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَفْضَلُ زَادٍ وَخَيْرُ بِضَاعَة. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْنَا اِتِّبَاعَهُ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْنَا اِتِّبَاعَهُ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْنَا اِتِّبَاعَهُ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللهُ وَالْعَلْمَ اللهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَبْمِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَالْعَلْمَالَةُ وَالسَّلَامُ وَالْعَلَيْدِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُولَةُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

أَمَّا بَعْدُ، فَيَقُوْلُ الفَقِيْرُ إِلَى عَفْوِ رَبِّهِ الغَفُوْرِ أَحْمَدُ أَبُوْ الفَضْلِ بْنُ عَبْدِ الشَّكُوْرِ المُقِيْمُ بِسَنُوْرِي حَلَّصَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ مُلِمٍّ دَيْجُوْرِيٍّ . قَدْ الشَّكُوْرِ المُقِيْمُ بِسَنُوْرِي حَلَّصَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ مُلِمٍّ دَيْجُوْرِيٍّ . قَدْ الْفَتَرَقَ المُسْلِمُوْنَ اليَوْمَ وَتَحَرَّبُوا وَتَجَمَّعُوا وَتَعَصَّبُوا، وَكُلُّ فِرْقَةٍ تَدَّعِيْ الْفَتَرَقَ المُسْلِمُوْنَ اليَوْمَ وَتَحَرَّبُوا وَتَجَمَّعُوا وَتَعَصَّبُوا، وَكُلُّ فِرْقَةٍ تَدَّعِيْ أَنَّهَا عَلَى البِدْعَةِ، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ أَنَّهَا عَلَى البِدْعَةِ، وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُوْنَ ، وَالنَّاسُ إِلَيْهِمْ يَسْتَمِيْلُوْنَ، حَتَّى فَرِحُوْنَ ، وَالنَّاسُ إِلَيْهِمْ يَسْتَمِيْلُوْنَ، حَتَّى السَّيَّةِ فَرَقَةٍ بِرَأْيِهِمْ مُتَبَجِّحُوْنَ ، وَالنَّاسُ إلَيْهِمْ يَسْتَمِيْلُوْنَ، حَتَّى السَّيَاقُلُ عَنْ حَقِيْقَةٍ أَهْلِ التَبَسَتْ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَكُثَر بَيْنَهُمْ التَّسَاؤُلُ عَنْ حَقِيْقَةٍ أَهْلِ التَبَسَتْ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ، وَكُثَر بَيْنَهُمْ التَّسَاؤُلُ عَنْ حَقِيْقَةٍ أَهْلِ السَّيَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَعَمَّنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُوْسَمَ بِهَذَا الوَسْمِ، فَحَمَلَنِيْ السَّيَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَعَمَّنْ يَسْتَحِقُ أَنْ يُوْسَمَ بِهَذَا الوَسْمِ، فَحَمَلَنِيْ

أي ممن دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا: "سمعنا وأطعنا"، لا ممن إذا دعوا إلى ذلك قالوا: "سمعنا وعصينا".

<sup>&</sup>quot;. أي وخلق فينا قدرةً على اتباع سنة نبيه ﷺ وسنة حلفائه من بعده.

أ. أي مظلم أي شبيه بالظلام في ضيق النفس به

<sup>°.</sup> بالجيم المكسورة المشددة بعدها حاء مهملة أي مفتخرون.

النَّظُرُ إِلَى الأُمَّةِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ، عَلَى بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُهِمَّةِ، وَكَشْفِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُهِمَّةِ، إِنْقَاذًا لَهُمْ مِنْ عَوَاصِفِ الشُّبَهِ لَوَكَشْفِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ، وَسَمَّيْتُهَا وَظُلُمَاتِ البِدَعِ المُدْلَهِمَّةِ لاَ، فَصَنَّفْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ، وَسَمَّيْتُهَا وَظُلُمَاتِ البِّدَعِ المُدْلَهِمَّةِ المُسَمَّى بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَاللهَ أَسْأَلُ التَّوْفِيْقَ وَالإِعَانَةَ وَالهِدَايَةَ وَحُسْنَ الإِبَانَةِ. هَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِيْ المَقْصُوْدِ بِعَوْنِ المَلِكِ المَعْبُودِ.

## مُقَدِّمَةٌ

إعْلَمْ أَنَّ المُسْلِمِيْنَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيْ عَقَائِدِهِمْ وَلاَ فِيْ أَعْمَالِهِمْ اِخْتِلاَفًا يُؤَدِّى إِلَى اللهُ يَخْتَلِفُوا فِيْ عَقَائِدِهِمْ وَلاَ فِيْ أَعْمَالِهِمْ اِخْتِلاَفًا يُؤَدِّى إِلَى التَّقَرُّقِ وَالتَّعَرُّبِ وَالتَّعَصُّبِ كَمَا مَدَحُهُمُ اللهُ بِذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ التَّقَرُّقِ وَالتَّعَصُّبِ كَمَا مَدَحُهُمُ اللهُ بِذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ التَّهَرُّقِ وَالتَّعَصُّبِ كَمَا مَدَحُهُمُ اللهُ بِذَلِكَ فِيْ كِتَابِهِ التَّهَرُيْمِ.

.

آ. بضم الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة جمع شبهة، وهي: الأمور الباطلة المشتبهة بالحق على غير أهل العلم المحققين. وإضافة عواصف إلى الشبه من إضافة المشبه به إلى المشبه أي من الشبه الشبيهة بالرياح العواصف أي الشديدة الهبوب بجامع أن كلا منهما سبب للهلاك

لسم فاعل من ادلهم وزن اقشعر، يقال: ادلهم الظلام كثف كما في القاموس.

ثُمَّ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَلِيْفَةً لَهُ.

ثُمَّ تَوَلَّى بَعْدَهُ بِاسْتِخْلاَفٍ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيْهِمْ خِلاَفٌ إِلاَّ مَا قَلَّ مِمَّنْ لَمْ يُعْتَبَرْ بِخِلاَفِهِ.

فَلَمَّا صَارَتْ الخِلاَفَةُ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ظَهَرَ الإِخْتِلاَفُ ظُهُوْرًا مَّا.

ثُمَّ لَمَّا صَارَتْ إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ اِشْتَدَّ ظُهُوْرًا، فَحِيْنَئِذِ تَفَرَّقَ النَّاسُ، وَاخْتَلَفَ آرَاؤُهُمْ، وَتَشَعَّبَتْ أَهْوَاؤُهُمْ، وَخَرَجَتْ طَائِفَةُ مِنْ طَاعَتِهِ، وَنَصَبُوْا لَهُ رَايَةَ الْخِلاَفِ، وَنَاجَزُوْهُ بِالْقِتَالِ، فَسُمِّيَ هَوُلاَءِ بِالْخَوَارِج. وَيَبْقَى هَذَا الإِسْمُ لِمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ وَرَأَى رَأْيَهُمْ.

وَأَفْرَطَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى فِيْ حُبِّهِ، وَاشْتَدَّ تَعَصُّبُهُمْ لَهُ وَتَغَالَوْا فِيْ ذَلِك، فَسُمِّيَ هَؤُلاَءِ بِالشِّيْعَةِ. وَيَبْقَى هَذَا الإِسْمُ لِمَنْ كَأَن عَلَى مَذْهَبِهِمْ إِلَى اليَوْمِ.

وَافْتَرَقَتْ كُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى فِرَقٍ أُخْرَى.

وَكُلُّ مِنْ تِلْكَ الْفِرَقِ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ. ثُمَّ لَمْ تَزَلْ فِرْقَةٌ تَظْهَرُ إِثْرَ أُخْرَى حَتَّى يَفْتَرِقَ النَّاسُ إِلَى فِرَقٍ كَثِيْرَةٍ، وَكُلُّ يَزْعُمُ أَنْهُ عَلَى الحَقِّ. فَلَمْ يَزَالُوْا يَزْدَادُوْنَ اِخْتِلاَفًا حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ قَرْنِ

التَّابِعِيْنَ إِلاَّ القَلِيْلُ ظَهَرَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى سَمُّوْا أَنْفُسَهُمْ بِأَهْلِ العَدْلِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَهُمْ المُعْتَزِلَةُ.

وَحِيْنَئِذٍ حَدَثَ اِسْمُ "أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ" لِلَّذِیْنَ لاَزَمُوْا سُنَّةَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَطَرِیْقَةَ الصَّحَابَةِ فِیْ العَقَائِدِ الدِّیْنِیَّةِ وَالأَعْمَالِ البَدنِیَّةِ وَالأَحْلاَقِ القَلْبِیَّةِ.

فَمَنْ اشْتَغَلَ مِنْهُمْ بِإِقَامَةِ الحُجَجِ وَالدَّلاَئِلِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ لِللَّمُوْرِ الإِعْتِقَادِيَّةِ سُمِّيَ بِالمُتَكَلِّمِيْنَ أَوْ أَهْلِ الكَلاَمِ،

وَمَنْ اشْتَغَلَ مِنْهُمْ بِعِلْمِ العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ وَالمُعَامَلاَتِ وَالمُعَامَلاَتِ وَالمُنَاكَحَاتِ وَالْفَتَاوَى فِيْ الأَقْضِيَةِ وَالحُكُوْمَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ سُمِّيَ بِالْفُقَهَاء أَوْ أَهْلِ الفِقْهِ،

وَمَنْ اشْتَغَلَ مِنْهُمْ بِجَمْعِ الأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَتَمْيِيْزِ صَحِيْحِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَنَحْو ذَلِكَ سُمِّيَ بِالمُحَدِّثِيْنَ أَوْ أَهْلِ الحَدِيْثِ،

وَمَنْ اشْتَعَلَ مِنْهُمْ بالأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَتَصْفِيَةِ القُلُوْبِ عَنِ الأَخْلاَقِ المَدْمُوْمَةِ وَتَحْلِيَتِهَا بِمَكَارِمِهَا سُمِّيَ بِالصُّوْفِيَةِ أَوْ أَهْلِ التَّصَوُّفِ. التَّصَوُّفِ.

قَالَ ابْنُ خَلْدُوْنَ فِيْ مُقَدِّمَتِهِ: إِنَّ الفِقْهَ المُسْتَنْبَطَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَثُرَ فِيْهِ الخِلاَفُ بَيْنَ المُجْتَهِدِيْنَ بِاخْتِلاَفِ مَدَارِكِهِمْ الشَّرْعِيَّةِ كَثُرَ فِيْهِ الخِلاَفُ بَيْنَ المُجْتَهِدِيْنَ بِاخْتِلاَفِ مَدَارِكِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ خلاَفًا لاَ بُدَّ مِنْ وُقُوْعِهِ. وَاتَّسَعَ فِيْ المِلَّةِ اِتِّسَاعًا عَظِيْمًا،

وَكَانَ لِلْمُقَلِّدِيْنَ أَنْ يُقَلِّدُوْا مَنْ شَاءُوْا، ثُمَّ لَمَّا انْتَهَى الأَمْرُ إِلَى الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَكَانُوْا بِمَكَانٍ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ اقْتَصَرَ النَّاسُ عَلَى تَقْلِيْدِهِمْ، فَأُقَيْمَتْ هَذهِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ أُصُوْلاً لِلْملَّةُ.

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ لِهَوُّلاَءِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ حَظَّا أَوْفَرَ فِيْ الْأُمُوْرِ الإِعْتِقَادِيَّةِ وَالأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَالأَعْمَالِ القَلْبِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ سِيَرهُمْ. وَالأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ وَالأَعْمَالِ القَلْبِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ سِيَرهُمْ. وَإِنَّمَا كَانَ هُوَ الأَهَمَّ فِيْ زَمَانِهِمْ.

وَأَمَّا البِدَعُ وَالأَهْوَاءُ فِيْ الأُمُوْرِ الإِعْتِقَادِيَّةِ وَالأَدْوَاءِ القَلْبِيَّةِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيْ زَمَانِهِمْ لَكِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ فِيْ الأَقْطَارِ شَرَرُهَا، وَلَمْ يَعْظُمْ فِيْ الخَلْقِ شَرُهَا. الخَلْقِ شَرُّهَا.

وَبَعْدَ هَوُلاَءِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ ازْدَادَتْ البِدَعُ وَالأَهْوَاءُ قُوَّةً وَانْتِشَارًا، وَتَطَايَرَتْ فِيْ أَقْطَارِ الأَرْضِ شِرَارًا، فَحِيْنَئِذٍ قَامَتْ أَئِمَّةُ الدِّيْنِ مِنْ أَهْلِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ لِلذَّبِّ وَالنِّضَالِ عَمَّا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنَ العَقَائِدِ الَّتِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ لِلذَّبِ وَالنِّضَالِ عَمَّا كَانُوْا عَلَيْهِ مِنَ العَقَائِدِ الَّتِي عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ حَتَّى انْتَهَى الأَمْرُ إِلَى الإِمَامَيْنِ أَبِي الحَسَنْ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ حَتَّى انْتَهَى الأَمْرُ إِلَى الإِمَامَيْنِ أَبِي الحَسَنْ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَامَا أَحْسَنَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَامَا أَحْسَنَ قِيَامٍ لِللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَامَا أَحْسَنَ وَلَائِيّ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ سِيْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَطَرِيْقَةِ أَصْحَابِهِ.

فَالأَوَّلُ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالثَّانِيْ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِيْ. وَنَالاً بِذَلِكَ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِيْ. وَنَالاً بِذَلِكَ

مَكَانًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ النَّاسِ فَاكْتَفَوْا بِمَذْهَبَيْهِمَا وَصَارُوْا طَائِفَتَيْنِ، أَشَاعِرَةً وَمَاتُرِيْدِيَّةً، وَاخْتَصَّتَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ المُسْلِمِيْنَ فِيْ عُرْفِ أَهْلِ العِلْمِ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ تَمْيِيْزًا لَهُمَا مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَعَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ.

وَلَمَّا كَانَ أَهْلُ الحَدِيْثِ وَأَهْلُ التَّصَوُّفِ لَمْ يُخَالِفُوْا الأَشَاعِرَةَ وَلاَ المَّتُرِيْدِيَّةَ دَخَلُوْا أَيْضًا تَحْتَ هَذَا الإِسْمِ، أَعْنِيْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ كَمَا سَيَأْتِيْ.

(فَصْلُ) قَالَ الرَّمْلِي فِيْ شَرْحِ المِنْهَاجِ: وَالمُبْتَدِعُ مَنْ خَالَفَ فِي الْعَقَائِدِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهِمْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأْخِرَةِ إِمَامَاهَا أَبُو الْحَسَن الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو مَنْصُورِ الْمَاتُريدِيُّ وَأَتْبَاعَهُمَا اه.

وقال مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ فِيْ الفَصْلِ الثَّانِي مِنْ مُقَدِّمَةِ شَرْحِ كِتَابِ قَوَاعِدِ العَقَائِدِ مِنَ الإِحْيَاءِ: إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فَالمُرَادُ فَوَاعِدِ العَقَائِدِ مِنَ الإِحْيَاءِ: إِذَا أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى شَرْحِ بِهِمْ الأَشَاعِرَةُ وَالمَاتُرِيْدِيَّةُ. قَالَ الخَيَالِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ العَقَائِدِ: الأَشَاعِرَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ فِيْ العَقَائِدِ: الأَشَاعِرَةِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ فِيْ دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ الأَقْطَارِ. وَفِيْ دِيَارِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالعِرَاقِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ الأَقْطَارِ. وَفِيْ دِيَارِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ يُعْلِقُ ذَلِكَ عَلَى المَاتُرِيْدِيَّةِ أَصْحَابِ الإِمَامِ أَبِيْ مَنْصُوْرِ اه.

وَقَالَ الكُسْتُلِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَيْهِ: الْمَشْهُوْرُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيْ دِيَارِ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَأَكْثَرِ الأَقْطَارِ هُمْ الأَشَاعِرَةُ أَصْحَابُ أَيِيْ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ، أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ أَبَا عَلِيِّ الجُبَّائِيَّ وَرَجَعَ عَنْ أَيْ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ، أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ أَبَا عَلِيٍّ الجُبَّائِيَّ وَرَجَعَ عَنْ مَذْهَلِهِ إِلَى السُّنَّةِ أَيْ طَرِيْقِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالجَمَاعَةِ أَيْ مَذْهَلِهِ إِلَى السُّنَّةِ أَيْ طَرِيْقِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالجَمَاعَةِ أَيْ طَرِيْقَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. وَفِيْ دِيَارِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ الْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَصَحَابُ أَبِي مَنْصُوْرِ الْمَاتُرِيْدِيِّ. وَبَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ اخْتِلاَفٌ فِيْ بَعْضِ أَصْحَابُ أَبِي مَنْصُوْرٍ الْمَاتُرِيْدِيِّ. وَبَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ اخْتِلاَفٌ فِيْ بَعْضِ أَصْحَابُ أَبِي مَنْصُوْرٍ الْمَاتُرِيْدِيِّ. وَبَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ اخْتِلاَفٌ فِيْ بَعْضِ اللهَ عَنْهُ إِللهِ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْأَلَةِ الْاسْتِثْنَاءِ وَمَسْأَلَةِ إِيْمَانِ المُقَلِّدِ. وَالمُحَقِّقُونَ مِنَ الفَرِيْقَيْنِ لاَ يَنْسِبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ إِلَى البِدْعَةِ وَالضَّلاَلَةِ اهـ. وَالضَّلاَلَةِ الْمَاتُولِكَ كَمَا الْمَاتُولِ كَمَا الْآخَرَ إِلَى البِدْعَةِ وَالضَّلاَلَةِ الْمَالَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِطُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْقِ الْمَلْكِ اللهُ وَلَا لَالْمَالُولِ لَلْمَالِهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيْقِيْنِ لاَ يَنْسِبُ أَحَدُهُ الْمُولِ الْمَالِيْقِيْنِ لَالْمَالِيْقِيْنِ الْمُلْولِ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَلْمُ الْمُعْفِي الْمَالِيْقِيْنِ مَنَ الْمَالْمُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَالْمُ الْمَالِيْقِيْلِ الْمَالِيْقِيْنِ الْمَلْمُ الْمَالِيْقِيْلِ الْمَلْمُ الْمَالِيْلِيْلِ الْمَلْمُ الْمَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ اللْمُ الْمُعْمِيْلِ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيْنَا الْمَالُمُ الْمُلْمُ الْم

وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِيْ شَرْحِ عَقِيْدَةِ ابْنِ الحَاجِبِ: إِعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ كُلَّهُمْ قَدْ اتَّفَقُوْا عَلَى مُعْتَقَدٍ وَاحِدٍ فِيْمَا يَجِبُ وَيَجُوْزُ وَيَسْتَحِيْلُ وَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِيْ الطُّرُقِ وَالمَبَادِى المُوْصِلَةِ لِذَلِكَ وَيَجُوْزُ وَيَسْتَحِيْلُ وَإِنِ اخْتَلَفُوْا فِيْ الطُّرُقِ وَالمَبَادِى المُوْصِلَةِ لِذَلِكَ أَوْ فِيْ لَمِّيَّةِ مَا هُنَاكَ.

وَبِالجُمْلَةِ فَهُمْ بِالإِسْتِقْرَاءِ ثَلاَثُ طَوَائِفَ؛

أ. منسوب إلى سببك، بضم السين وسكون الباء. وهي قرية بمصر. ينسب إليها الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب صاحب جمع الجوامع.

الأُوْلَى: أَهْلُ الحَدِيْثِ، وَمُعْتَمَدُ مَبَادِيْهِمْ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ، أَعْنِي الكَوْلَ السَّمْعِيَّةُ، أَعْنِي الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالإِجْمَاعَ؛

الثَّانِيَةُ: أَهْلُ النَّظَرِ العَقْلِيِّ وَالصِّنَاعَةِ الفِكْرِيَّةِ، وَهُمْ الأَشْعَرِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةِ أَبُوْ وَالحَنفِيَّةِ أَبُوْ الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ، وَشَيْخُ الحَنفِيَّةِ أَبُوْ مَطْلَبٍ مَنْصُوْرٍ المَاتُرِيْدِيُّ، وَهُمْ مُتَّفِقُوْنَ فِيْ المَبَادِئِ العَقْلِيَّةِ فِيْ كُلِّ مَطْلَبٍ مَنْصُوْرٍ المَاتُرِيْدِيُّ، وَهُمْ مُتَّفِقُوْنَ فِيْ المَبَادِئِ العَقْلِيَّةِ فِيْ كُلِّ مَطْلَبِ يَتَوقَّفُ السَّمْعِيَّةِ فِيْمَا يُدْرِكُ العَقْلُ جَوَازَهُ فَقَطْ؛ وَالعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ فِيْ غَيْرِهِمَا، وَاتَّفَقُوْا فِيْ جَمِيْعِ المَطَالِبِ فَقَطْ؛ وَالعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ فِيْ غَيْرِهِمَا، وَاتَّفَقُوْا فِيْ جَمِيْعِ المَطَالِبِ الإَعْتِقَادِيَّةِ إِلاَّ فِيْ مَسْأَلَةِ التَّقْلِيْدِ؛

الثَّالِثَةُ: أَهْلُ الوُجْدَانِ وَالْكَشْفِ، وَهُمْ الصُّوْفِيَّةُ، وَمَبَادِيْهِمْ مَبَادِئُ أَهْلِ الثَّطْرِ وَالحَدِيْثِ فِيْ البِدَايَةِ وَالكَشْفِ وَالإِلْهَامِ فِيْ النِّهَايَةِ اه.

وَلْيُعْلَمْ أَنَّ كُلاً مِنَ الْإِمَامَيْنِ أَبِيْ الحَسَنِ وَأَبِي مَنْصُوْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَجَزَاهُمَا عَنِ الْإِسْلاَمِ خَيْرًا لَمْ يُبْدِعَا مِنْ عِنْدِهِمَا رَأْيًا وَلَمْ يَشْعَقًا مَذْهَبَا، إِنَّمَا هُمَا مُقَرِّرَانِ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ مُنَاضِلاَنِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَحَدُهُمَا قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَالثَّانِي قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ؛ وَالثَّانِي قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ؛ وَالثَّانِي قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ؛

وَنَاظَرَ كُلُّ مِنْهُمَا ذَوِى البِدَعِ وَالضَّلاَلاَتِ حَتَّى انْقَطَعُوْا وَوَلَّوْا مُنْهَزِمِیْنَ. وَهَذَا فِيْ الْحَقِیْقَةِ هُوَ أَصْلُ الجِهَادِ الْحَقِیْقِیِّ الَّذِیْ تَقَدَّمَتْ

الإِشَارَةُ إِلَيْهِ، فَالإِنْتِسَابُ إِلَيْهِمَا إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا عَقَدَ عَلَيهِ، عَلَيْهِ، فَالإِنْتِسَابُ إِلَيْهِمَا إِنَّمَ هُوَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا عَقَدَ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، عَلَيْهِ وَلَمَّ السَّلَفِ نِطَاقًا، وَتَمَسَّكَ وَأَقَامَ الحُجَجَ وَالبَرَاهِيْنَ عَلَيْهِ، فَصَارَ المُقْتَدِى بِهِ فِيْ تِلْكَ المَسَالِكِ وَالدَّلائِلِ يُسَمَّى أَشْعَرِيًّا أَوْ فَصَارَ المُقْتَدِى بِهِ فِيْ تِلْكَ المَسَالِكِ وَالدَّلاَئِلِ يُسَمَّى أَشْعَرِيًّا أَوْ مَاتُرِيْدِيًّا.

وَذَكَرَ العِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: أَنَّ عَقِيْدَ الأَشْعَرِيِّ أَجْمَعَ عَلَيْهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَفُضَلاَءُ الحَنَابِلَةِ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الشَّافِعِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةِ فِيْ زَمَانِهِ أَبُوْ عَمْرِو بْنُ الحَاجِبِ، وَشَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِيْ زَمَانِهِ أَبُوْ عَمْرِو بْنُ الحَاجِب، وَشَيْخُ الْمَالِكِيَّةِ فِيْ زَمَانِهِ أَبُوْ عَمْرِو بْنُ الحَاجِب، وَشَيْخُ الْحَنَفِيَّةِ جَمَالُ الدِّيْنِ الحُصَيْرِيُّ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فِيْمَا نَقَلَهُ عَنْهُ وَلَدُهُ التَّاجُ.

وَفِيْ كَلاَم عَبْدِ اللهِ المُيُوْرِقِيِّ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مَا نَصُّهُ: أَهْلُ السُّنَةِ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ الحَنفِيَّةِ بِلِسَانِ أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ يُناضِلُوْنَ وَبِحُجَّتِهِ يَحْتَجُّوْنَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَبُوْ الحَسَنِ أَوَّلَ يُناضِلُوْنَ وَبِحُجَّتِهِ يَحْتَجُُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَبُوْ الحَسَنِ أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ بِلِسَانِ أَهْلِ السُّنَّةِ، إِنَّمَا جَرَى عَلَى سَنَنِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى نُصْرَةِ مَتَكلِّمٍ بِلِسَانِ أَهْلِ السُّنَّةِ، إِنَّمَا جَرَى عَلَى سَنَنِ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى نُصْرَةِ مَذَهَبٍ مَعْرُوْفٍ، فَزَادَ المَذْهَبَ حُجَّةً وَبَيَانًا، وَلَمْ يَبْتَدعُ مَقَالَةً الْحَتَرَعَهَا وَلاَ مَذْهَبًا النَفَرَدَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. أَلاَ تَرَى أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ نُسِبَ إِلَى مَالِكٍ. وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ نُسِبَ إِلَى مَالِكٍ. وَمَنْ كَانَ عَلَى سَنَنِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَكَانَ كَثِيْرَ اللهِ الْمَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالُ المَدِيْنَةِ يُسَبَ إِلَى مَالِكِيَّ. وَمَالِكُ إِنَّمَا جَرَى عَلَى سَنَنِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَكَانَ كَثِيْرَ اللهَ الْمَدِيْنَةِ يَقَالُ المَدِيْنَةِ يَقَالُ المَدِيْنَةِ يُقَالًا وَبَسْطًا عُزِيَ إِلَا أَنَّهُ لَمَّا زَادَ المَذْهَبَ بَيَانًا وَبَسْطًا عُزِيَ إِلَيْهِ. كَذَلِكَ اللَّا الْهَالَةُ لَمَّا زَادَ المَذْهَبَ بَيَانًا وَبَسْطًا عُزِيَ إِلَيْهِ. كَذَلِكَ

أَبُوْ الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ، لاَ فَرْقَ، لَيْسَ لَهُ فِيْ مَذْهَبِ السَّلَفِ أَكْثَرُ مِنْ بَسْطِهِ وَشَرْحِهِ وَتَعَالِيْقِهِ فِيْ نُصْرَتِهِ، ثُمَّ عَدَّدَ خَلْقًا مِنْ أَئِمَّةِ المَالِكِيَّةِ كَانُوْا يُنَاضِلُوْنَ عَنْ مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ وَيُبَدِّعُوْنَ مَنْ خَالَفَهُ اه.

قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: المَالِكِيَّةُ أَخَصُّ النَّاسِ بِالأَشْعَرِيِّ إِذْ لاَ نَحْفَظُ مَالِكِيَّةُ مَالِكِيَّةُ مَالِكِيَّا غَيْرِهِمْ طَوَائِفَ جَنَحُوْا إِمَّا إِلَى اعْتِزَالٍ أَوْ إِلَى تَشْبِيْهٍ وَإِنْ كَانَ مَنْ جَنَحَ إِلَى هَذَيْنِ مِنْ رَعَاعِ الفِرَقِ ٩.

وَذَكَرَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِيْ التَّبْيِيْنِ: أَبَا العَبَّاسِ الحَنفِيَّ يُعْرَفُ بِقَاضِى العَسْكِرِ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيْفَةً وَمِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ فَيْ عِلْمِ الكَلاَمِ. وَحَكَى عَنْهُ جُمْلَةً مِنْ كَلاَمِهِ، فَمِنْ قَوْلِهِ: وَجَدْتُ فِيْ عِلْمِ الكَلاَمِ. وَحَكَى عَنْهُ جُمْلَةً مِنْ كَلاَمِهِ، فَمِنْ قَوْلِهِ: وَجَدْتُ لأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ كُتُبًا كَثِيْرَةً فِيْ هَذَا الفَنِّ، يَعْنِي أُصُوْلَ الدِّيْنِ، وَهِي قَرِيْبَةٌ مِنْ مِائَتَيْ كِتَابٍ. والمُوْجَزُ الكَبِيْرُ يَأْتِي عَلَى عَامَّةِ مَا فِيْ كُتُبِهِ. وَقَدْ صَنَّفَ الأَشْعَرِيُّ كِتَابًا كَثِيْرًا لِتَصْحِيْحِ مَدْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُ كُتُبِهِ. وَقَدْ مَنَّفَ الأَشْعَرِيُّ كِتَابًا كَثِيْرًا لِتَصْحِيْحِ مَدْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، فَإِنَّهُ كَتَابًا نَاقِضًا لِمَا صَنَّفَ لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَقَدْ أَخَذَ عَامَّةُ مَنْ مَنَّهُ مَنْ كَتَابًا نَاقِضًا لِمَا صَنَّفَ لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَقَدْ أَخَذَ عَامَّةُ مَنْ اللهُ صَلَالَتَهُمْ فَبَانَ عَمَّا اعْتَقَدَهُ مَنْ عَمَّا اغْتَقَدَهُ مَنْ اللهُ مَنْ لِلْمُعْتَزِلَةِ. وَقَدْ أَخَذَ عَامَةً مَالمَة مَنْهُمْ فَبَانَ عَمَّا اغْتَقَدَهُ عَامَةً

\_

<sup>9.</sup> بكسر الفاء جمع فرقة بكسرها. والرعاع بفتح الراء الأحداث الطغام، كذا في القاموس. والطغام بفتح الطاء الدنئ الذي يخدم بطنه.

أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَبِي الحَسَنِ. وَصَنَّفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كُتُبًا كَثِيْرَةً عَلَى وَفْق مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَشَعَرِيُّ اه.

قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الإِمَامَ الوَالِدَ يَقُوْلُ: مَا تَضَمَّنَهُ عَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيِّ هُوَ مَا يَعْتَقِدُهُ الأَشْعَرِيُّ لاَ يُخَالِفُهُ إِلاَّ فِيْ تَضَمَّنَهُ عَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيِّ بِمِصْرَ سَنَةَ ٣٣٦ ثَلاثِ مَسَائِلَ اه. قُلْتُ ' : وَكَانَتْ وَفَاةُ الطَّحَاوِيِّ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٣٦ فَهُوَ مُعَاصِرٌ لأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَبِيْ مَنْصُوْرٍ المَاتُرِيْدِيِّ اه. فَهُوَ مُعَاصِرٌ لأَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ وَأَبِيْ مَنْصُوْرٍ المَاتُرِيْدِيِّ اه. أَقُولُ: وَكَانَتْ وَفَاةُ الأَشْعَرِيِّ سَنَةَ ١٣٣٣ وَوَفَاةُ المَاتُرِيْدِيُّ سَنَةَ ٣٣٣ وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ: وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ المَالِكِيَّةَ كُلَّهُمْ أَشَاعِرَةٌ لاَ أَسْتَشْعِيْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ أَسْتَشْعِيْ أَحَدًا، وَالشَّافِعِيَّةَ عَالِبُهُمْ أَشَاعِرَةٌ لاَ أَسْتَشْعِيْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِتَجْسِيْمٍ أَوْ اعْتِزَالٍ مِمَّنْ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ، وَالحَنَفِيَّةَ أَكْثَرُهُمْ أَشَاعِرَةٌ أَعْنِي يَعْتَقِدُوْنَ عَقِيْدَةَ الأَشْعَرِيِّ لاَ يَحْرُجُ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِالمُعْتَزِلَةِ، وَالحَنَابِلَةَ أَكْثَرُ فُضَلاَءِ مُتَقَدِّمِيْهِمْ أَشَاعِرَةٌ لاَ يَحْرُجُ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ أَلَاكُونَ مَنْ فَيْهُمْ بِأَهُلُ التَّحْسِيْمِ، وَهُمْ فِيْ هَذِهِ الفِرْقَةِ مِنَ الحَنَابِلَةِ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِأَهْلِ التَّجْسِيْمِ، وَهُمْ فِيْ هَذِهِ الفِرْقَةِ مِنَ الحَنَابِلَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

۱۰. المتكلم هو السيد مرتضى الزبيدي

(فَصْلٌ) إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ إِمَّا حَقِيْقَةٌ أَوْ مَجَازُ، وَكِلاَهُمَا إِمَّا خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ. وَكِلاَهُمَا إِمَّا خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ. وَالعُرْفُ إِمَّا خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ. فَالحَقِيْقَةُ: لَفْظٌ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ اِبْتِدَاءً.

وَالْمَجَازُ: لَفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلاَقَةٍ.
وَاللَّغَوِيُّ: مَا وَضَعَهُ أَهْلُ اللَّغَةِ بِاصْطِلاَحٍ أَوْ تَوْقِيْفٍ، كَالأَسَدِ
لِلْحَيَوَانِ المُفْتَرس.

وَالشَّرْعِيُّ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ، كَالصَّلاَةِ لِلْعِبَادَةِ المَخْصُوْصَةِ.

وَالعُرْفِيُّ: مَا وَضَعَهُ أَهْلُ العُرْفِ العَامِّ، كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الأَرْبَعِ كَالحِمَارِ، وَهِيَ لُغَةً اِسْمٌ لِكُلِّ مَا دَبَّ عَلَى الأَرْضِ؛ أَوِالخَاصِّ، كَالْحِمَارِ، وَهِيَ لُغَةً اِسْمٌ لِكُلِّ مَا دَبَّ عَلَى الأَرْضِ؛ أَوِالخَاصِّ، كَالْفَاعِلِ لِلإِسْمِ المَعْرُوْفِ عِنْدَ النُّحَاةِ. وَالعُرْفُ العَامُّ: مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ نَاقِلُهُ، وَرُبَّمَا يُقَالُ لِمَا اسْتَعْمَلَهُ نَاقِلُهُ؛ وَالعُرْفُ الخَاصُّ: مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ، وَرُبَّمَا يُقَالُ لِمَا اسْتَعْمَلَهُ حَمَلَةُ الشَّرْعِ لِمَعْنَى مَخْصُوْصِ أَنَّهُ شَرْعِيُّ.

(فَصْلُ): إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى عُرْفِ المُتَكَلِّمِ بِهِ، فَاللَّفْظُ الوَارِدُ فِيْ مُخَاطَبَةِ الشَّارِعِ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِي المُتَكَلِّمِ بِهِ، فَاللَّفْظُ الوَارِدُ فِيْ مُخَاطَبَةِ الشَّارِعِ يُحْمَلُ عَلَى المَّعْنَى الشَّرْعِيِّ – وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى عُرْفِيٌّ أَوْ لُعَوِيٌّ أَوْ هُمَا – لأَنَّهُ عُرْفُهُ.

ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى شَرْعِيٌّ، أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالْمَحْمُوْلُ عَلَيْهِ المَعْنَى العُرْفِيُّ العَامُّ.

ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى عُرْفِيٌ عَامٌ، أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالمَحْمُوْلُ عَلَيْهِ المَعْنَى اللَّغَوِيُّ لِتَعَيُّنِهِ حِيْنَئِذٍ.

وكَذَلِكَ اللَّفْظُ الوَارِدُ فِيْ مُخَاطَبَةِ أَهْلِ العُرْفِ الخَاصِّ يُحْمَلُ عَلَى المَعْنَى المُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ. فَإِذَا قَالَ النَّحْوِيُّ مَثَلاً: "الفَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَالمَفْعُول مَنْصُوْبٌ" وَجَبَ حَمْلُ الرَفْعِ وَالنَّصْبِ وَالفَاعِلِ مَرْفُوعٌ وَالنَّصْبِ وَالفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ عَلَى مَعَانِيْهَا المَعْرُوفَةِ فِيْ النَّحْو لاَ غَيْرُ.

(فَصْلُ): إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ أَنَّ لَفْظَ السُّنَةِ أُطْلِقَ عَلَى مَعَانٍ لُغَةً. قَالَ: فِيْ كِتَابِهِ القَامُوْسِ المُحِيْطِ: السُّنَةُ بِالضَّمِّ: الوَجْهُ، أَوْ حُرُّهُ، أَوْ دَائِرَتُهُ، أو الصُّوْرَةُ، أو الجَبْهَةُ وَالجَبِينانِ، وَالسِيْرَةُ، وَالطَّبِيْعَةُ، وَتَمْرُ دَائِرَتُهُ، أو الصُّوْرَةُ، أو الجَبْهَةُ وَالجَبِينانِ، وَالسِيْرَةُ، وَالطَّبِيْعَةُ، وَتَمْرُ بِالمَدِيْنَةِ، وَمِنَ اللهِ: حُكْمُهُ، وأَمْرُهُ، ونَهْيُهُ اه. وَفِيْ شَرْحِ الإِحْيَاءِ: السُّنَّةُ الطَّرِيْقَةُ المَسْلُوْكَةُ اه. وَأَطْلِقَ شَرْعًا عَلَى مَعَانٍ أَيْضًا، مِنْهَا: السُّنَّةُ الطَّرِيْقَةُ المَسْلُوْكَةُ اه. وَأَطْلِقَ شَرْعًا عَلَى مَعَانٍ أَيْضًا، مِنْهَا: سِيْرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرِيْقَتُهُ، وَمِنْهَا: مَا يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلاَ يُعَاقِبُ تَارِكُهُ.

وَأَنَّ لَفْظَ الجَمَاعَةِ أُطْلِقَ لُغَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُجْتَمِعٍ ثَلاَثَةٍ فَأَكْثَرَ. يُقَالُ: جَمَاعَةُ النَّاسِ، وَجَمَاعَةُ الطَّيْرِ، وَجَمَاعَةُ الظِّبَاءِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَأَطْلِقَ شَرْعًا عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: رَبْطُ الإِنْسَانِ صَلاَتَهُ بِصَلاَةِ الآخرِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوْصَةٍ، وَمِنْهَا: إجْتِمَاعُ المُسْلِمِيْنَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ بَايَعَهُ

أَهْلُ الحَلِّ وَالعَقْدِ بِالشُّرُوْطِ المُعْتَبَرَةِ كَمَا فِيْ حَدِيْثِ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(فَصْلُ): إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ أَهْلِ السُّنَة وَالجَمَاعَةِ لَفْظٌ عُرْفِيٍّ وَضَعَهُ هَوُّلاَءِ الفِرَقُ الأَرْبَعَةُ، أَعْنِيْ: المُحَدِّثِيْنَ وَالصُّوْفِيَّةَ وَالأَشَاعِرَةَ وَالمَاتُويْدِيَّةَ لِأَنْفُسِهِمْ لِمَا أَيْقَنُوهُ مِنْ أَنَّهُمْ عَلَى السُّنَةِ أَيْ وَالأَشَاعِرَةَ وَالمَاتُويْدِيَّةَ لِأَنْفُسِهِمْ لِمَا أَيْقَنُوهُ مِنْ أَنَّهُمْ عَلَى السُّنَةِ أَيْ عَلَى طَوِيْقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَوِيْقَةِ أَصْحَابِهِ. وَيَبْقَى هَذَا الْإِسْمُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا لِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ هَوُّلاَءِ، وَصَارَ بِحُكُم الْمُرْفِ عَلَمًا لَهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلاَّ إِلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ العُرْفِ عَلَمًا لَهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلاَّ إِلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ العُرْفِ عَلَمًا لَهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلاَّ إِلَيْهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ العُرْفِ عَلَمًا لَهُمْ، بِحَيْثُ إِذَا أُطْلِقَ اللهِرَقُ اللهُ وَقَالَ أَيْضًا فِيْ أَوَّلِ شَرْحِ الرِّسَالَةِ القَدْسِيَّةِ مِنْ الإِحْيَاءِ: وَالمُرَادُ بِأَهْلِ السُّنَّةِ هُمْ الْفِرَقُ شَرْحِ الرِّسَالَةِ القَدْسِيَّةِ مِنَ الإِحْيَاءِ: وَالمُرَادُ بِأَهْلِ السُّنَةِ هُمْ الْفِرَقُ الْأَرْبُعَةُ: المُحَدِّثُونَ وَالصُّوْفِيَّةُ وَالأَشَاعِرَةُ وَالمَاتُويُدِيَّةُ وَالجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِطْلاقُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِطْلاقُ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِ فَلَى الْفِرَقِ الأَرْبُعَةِ.

(مَسْأَلَةٌ): إِذَا قِيْلَ: هَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ فِيْ هَذَا الزَّمَانِ لِمَنْ لاَ يُقَلِّدُ وَاحِدًا مِنَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ للسُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ؟.

أُجِيْبَ: لاَ يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَلاَ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ وَلاَ مِنَ الأَشَاعِرَةِ وَلاَ مِنَ المَاتُرِيْدِيَّةِ. أَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ فَلِمَا سَيَأْتِيْ. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّ هَؤُلاَءِ النَّابِذِيْنَ لِلْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ إِنْكَارًا لِلصُّوْفِيَّةِ. وَأَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ مِنَ الأَشَاعِرَةِ وَلاَ مِنَ المَاتُرِيِدِيَّةِ فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ إِنَّمَا قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَنَّ أَبَا مَنْصُوْرِ المَاتُرِيْدِيَّةَ إِنَّمَا قَامَ بِنُصْرَةِ نُصُوْصِ مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَأَنَّ المَالِكِيَّةَ كُلَّهُمْ أَشَاعِرَةٌ، وَكَذَا فُضَلاَءُ الحَنَابِلَةِ، وَأَنَّ المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ كُلَّهُمْ أَشَاعِرَةٌ وَمَاتُرِيْدِيَّةٌ إِلاَّ مَنْ لَحِقَ مِنْهُمْ بِتَجْسِيْمِ أَوِ اعْتِزَالِ، فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَقَيُّدِهِ لِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ عَدَمُ كَوْنِهِ أَشْعَرِيًّا أَوْ مَاتُرِيْدِيًّا، فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ هَذِهِ الْفِرَقِ الأَرْبَعِ عَدَمُ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ هَذَا الإِسْمَ مُخْتَصٌّ بِهِمْ فِيْ العُرْفِ.

(مَسْأَلَةٌ): إِذَا قَالَ قَائِلُوْنَ: إِنَّكُمْ اعْتَبَرْتُمْ أَهْلَ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَدِيْثِ لِأَنَّا نَنْبُذُ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ وَلَجْعَاعَةِ، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَدِيْثِ لِأَنَّا نَنْبُذُ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ وَنَرْجِعُ إِلَى الْقُرْآنِ وَالأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ فَكَيْفَ لاَ تَعْتَبِرُوْنَنَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ؟.

فَالجَوَابُ: أَنَّ لَفْظَ أَهْلِ الحَدِيْثِ وَالمُحَدِّثِ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِيْ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا المُحَدِّثُونَ لِمَعْنَى مَخْصُوْصِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ وَضَعُوْهُ اِسْمًا

لِمَنْ كَانَ جَامِعًا لِلشُّرُوطِ المُعْتَبَرَةْ عِنْدَهُمْ، فَيَجِبُ حَمْلُ هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْإِطْلاَقِ عَلَى مَا هُوَ المُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ فَقَدْ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِيْ كِتَابِهِ "مُعِيْدِ النِّعَم وَمُبِيْدِ النَّقَم": المُحَدِّثُ مَنْ عَرَفَ الأَسَانِيْدَ وَالعِلَلَ وَأَسْمَاءَ الرِّجَالِ وَالعَالِيَ وَالنَّازِلَ، وَحَفِظَ مَعَ ذَلِكَ جُمْلَةً مُسْتَكْثَرَةً مِنَ المُتُوْنِ، وَسَمِعَ الكُتُبَ السِّتَّةَ وَمُسْنَدَ الإمَامِ أَحْمَدَ وَسُنَنَ البَيْهَقِيِّ وَمُعْجَمَ الطَّبْرَانِيِّ، وَضَمَّ إِلَى هَذَا القَدْر أَلْفَ جُزْءٍ مِنَ الأَجْزَاءِ الحَدِيْثِيَّةِ كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ دَرَجَاتِهِ. فَإِذَا سَمِعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَدَارَ عَلَى الشُّيُوْخِ وَكَتَبَ الطِّبَاقَ وَتَكَلَّمَ فِيْ العِلَلِ وَالوَفَيَاتِ وَالأَسَانِيْدِ عُدَّ فِيْ أَوَّلِ دَرَجَاتِ المُحَدِّثِيْنَ، ثُمَّ يَزِيْدُ اللهُ تَعَالَى مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ اه. قَالَ السَّخَاوِيُّ فِيْ الجَوَاهِرِ وَالدُّرَرِ: وَالمُقْتَصِرُ عَلَى السَّمَاعِ لاَ يُسَمَّى مُحَدِّثًا. وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ المُقْتَصِرَ عَلَى السَّمَاعِ لاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ العُلُوْمُ اه.

وَبِذَلِكَ عَرَفْتَ أَنَّ مَنْ نَبَدَ المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ اليَوْمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ المَذْكُوْرَةِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. الحَدِيْثِ بِالمَعْنَى العُرْفِيِّ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ. وَالإِنْسَانُ لاَ يَصِيْرُ أَهْلاً لِعْلْمٍ بِمُجَرَّدِ إِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَاشْتِعَالِهِ بِهِ حَتَّى وَالإِنْسَانُ لاَ يَصِيْرُ أَهْلاً لِعْلْمٍ بِمُجَرَّدِ إِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَاشْتِعَالِهِ بِهِ حَتَّى أَحَاطَ بِأَكْثَو مَسَائِلِهِ وَصَارَتْ مَلَكَةً لَهُ كَمَا أَنَّ الإِنْسَانُ لاَ يَصِيْرُ فَقِيْهًا أَو النَّحْو إِلاَّ إِذَا صَارَ الفِقْهُ أَوِ النَّحْوُ أَوْ النَّحْوُ إِلاَّ إِذَا صَارَ الفِقْهُ أَوِ النَّحْوُ اللَّ إِذَا صَارَ الفِقْهُ أَوِ النَّحْوُ اللَّهُ إِنْ الْمَانِ لاَ يَصِيْرُ فَقِيْهًا

مَلَكَةً لَهُ، وَلاَ سِيَّمَا مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِالحَدِيْثِ إِلاَّ اسْمَهُ أَوْ لاَ عِلْمَ لَهُ الْكَتُبِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ كُتُبِ إِلاَّ بِأَحَادِيْثِ وَجَدَهَا مَنْشُوْرَةً فِيْ بُطُوْنِ الكُتُبِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بَأَحُدِيْثِ أَوْ فِي صَفَحَاتِ المَجَلاَّتِ وَالجَرَائِدِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ فِيْ شَيْءٍ.

(مَسْأَلَةٌ): إِذَا قِيْلَ كَيْفَ تَعُدُّوْنَ الصُّوْفِيَّةَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ قِيْلَ إِنَّهُمْ أَحَدُوْا عُلُوْمَهُمْ مِنْ بُوْذِيَّةِ الهِنْدِ وَفَلاَسِفَةِ الْيُوْنَانِ فَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ فَإِنَّهُمْ مُبْتَدِعُوْنَ فَاسِقُوْنَ كَمَا فِيْ اللَّيُوْنَانِ فَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ فَإِنَّهُمْ مُبْتَدِعُوْنَ فَاسِقُوْنَ كَمَا فِيْ اللَّوْنَانِ فَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا كَافِرِيْنَ فَإِنَّهُمْ مُبْتَدِعُوْنَ فَاسِقُوْنَ كَمَا فِيْ اللَّوْنَانِ فَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا كَافِرِيْنَ فَإِنَّهُمْ مُبْارَك، وَكَمَا نَقَلَهُ الزَّبِيْدِيُّ عَنِ اللَّاكُنَةُ وَلَا لِللَّعْنَالِيِّ لِللَّكُنُةُ وَلَا كَافِرِيْنَ فَإِلَاقِ لِللْعُورِ وَكِي مُبَارَك، وَكَمَا نَقَلَهُ الزَّبِيْدِيُّ عَنِ المَازِرِيِّ فِيْ مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الإِحْيَاءِ.

أُجِيْبَ: حَاشَا وَكَلاَّ بَلْ هُمْ مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِيْنَ وَأَفَاضِلِهِمْ فَإِنَّ حَقِيْقَة الصُّوْفِيِّ أَنَّهُ عَالِمٌ عَامِلٌ بِعِلْمِهِ عَلَى وَجْهِ الإِخْلاَصِ.

وَقَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِيْ جَمْعِ الجَوَامِعِ: وَأَنَّ طَرِيقَ الشَّيْخِ الْجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوَّمٌ اه.

وَقَالَ الْمَحَلِّيُّ فِيْ شَرْحِه: فَإِنَّهُ خَالٍ عَنْ الْبِدَعِ، دَائِرٌ عَلَى اللهِ التَّسْلِيمِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّبَرِّي مِنْ النَّفْسِ. وَمِنْ كَلَامِهِ: الطَّرِيقُ إلَى اللهِ تَعَالَى مَسْدُودٌ عَلَى خَلْقِهِ إلَّا عَلَى الْمُقْتَفِينَ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى الْمُقْتَفِينَ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْمُقْتَفِينَ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْمُقْتَفِينَ آثَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الْمُقْتَفِينَ آثَارَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ القُطْبُ الشَّعْرَانِيّ فِيْ مُقَدِّمَةِ طَبَقَاتِ الصُّوْفِيَّةِ: ثُمَّ اعْلَمْ يَا أَخِي - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ عِلْمَ التَّصَوُّفِ عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِ اِنْقَدَحَ فِيْ

قُلُوْبِ الأَوْلِيَاءِ حِيْنَ اسْتَنَارَتْ بِالعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَكُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِمَا اِنْقَدَحَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عُلُوْمٌ، وَآدَابٌ، وَأَسْرَارٌ، وَحَقَائِقُ تَعْجِزُ الْمَلْسُنُ عَنْهَا، نَظِيْرُ مَا انْقَدَحَ لِعُلَمَاءِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الأَحْكَامِ حِيْنَ عَمِلُوْا بِمَا عَلِمُوْهُ مِنَ أَحْكَامِهَا. فَالتَّصَوُّفُ إِنَّمَا هُو زُبْدَةُ عَمَلِ العَبْدِ عَمِلُوْا بِمَا عَلِمُوْهُ مِنَ أَحْكَامِهَا. فَالتَّصَوُّفُ إِنَّمَا هُو زُبْدَةُ عَمَلِ العَبْدِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ إِذَا خَلاَ عَمَلُهُ مِنَ العِللِ وَحُظُوْظِ النَّفْسِ، كَمَا أَنَّ عِلْمَ المَعَانِيْ وَالبَيَانِ زُبْدَةُ عِلْمِ النَّحْوِ. فَمَنْ جَعَلَ عِلْمَ التَّصَوُّفِ عِلْما عَلْمَ المَعَانِيْ وَالبَيَانِ زُبُدَةُ عِلْمِ النَّحْوِ. فَمَنْ جَعَلَ عِلْمَ التَّصَوُّفِ عِلْما مُسْتَقِلاً صَدَقَ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنْ عَيْنِ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ صَدَقَ، كَمَا أَنَّ مُسْتَقِلاً صَدَقَ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنْ عَيْنِ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ صَدَقَ، وَمَنْ جَعَلَهُ مَنْ جَعَلَ عِلْمَ المَعَانِي وَالبَيَانِ عِلْماً مُسْتَقِلاً فَقَدْ صَدَقَ، وَمَنْ جَعَلَهُ مَنْ جَعَلَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَقَدْ صَدَقَ، لَكِنَّهُ لاَ يُشْرِفُ عَلَى ذَوْقِ أَنَّ مَنْ جُعَلَ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ وَقَدْ صَدَقَ، لَكِنَّهُ لاَ يُشْرِفُ عَلَى ذَوْقِ أَنَّ مِنْ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ، لاَ مَنْ تَبَحَر فِيْ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ حَتَّى الشَّوِيْعَةِ مَتَى الشَّرِيْعَةِ مَتَى الشَّرِيْعَةِ مَتَى الشَّولِيْعَةِ اللْمَالِيَةِ اهِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ القَوْمُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لِلتَّصَدُّرِ فِيْ طَرِيْقِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلاَّ مَنْ تَبَحَّرَ فِيْ عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ، وَعَلِمَ مَنْطُوْقَهَا وَمَفْهُوْمَهَا، وَجَاصَّهَا وَعَامَّهَا، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوْخَهَا، وَتَبَحَّرَ فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ حَتَّى وَخَاصَّهَا وَعَامَّهَا، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوْخَهَا، وَتَبَحَّرَ فِيْ لُغَةِ الْعَرَبِ حَتَّى عَرَفَ مَجَازَاتِهَا وَاسْتِعَارَاتِهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَكُلُّ مُتَصَوِّفٍ فَقِيْهٌ وَلَا عَرَفَ مَجَازَاتِهَا وَاسْتِعَارَاتِهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ. فَكُلُّ مُتَصَوِّفٍ فَقِيْهٌ وَلَا عَكْسَ اهُ ١٠.

وَقَالَ الجُنَيْدُ: مَذْهَبُنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِأُصُوْلِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اه. وَقَالَ أَيْضًا: مَنْ لَمْ يَحْفَظِ القُرْآنَ وَلَمْ يَكْتُبْ الحَدِيْثَ لاَ يُقْتَدَى بِهِ فِيْ هَذَا الأَمْرِ، لِأَنَّ عِلْمَنَا مُقَيَّدٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اه.

<sup>11.</sup> أي ما قاله القطب الشعراني أيضا.

وَقَالَ الشَّعْرَانِيُّ: وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ - بَعْدَ اجْتِمَاعِهِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ وَتَسْلِيْمِهِ لِلْقَوْمِ: مِنْ أَعْظَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ طَائِفَةَ الصُّوْفِيَّةِ قَعَدُوْا عَلَى وَتَسْلِيْمِهِ لِلْقَوْمِ: مِنْ أَعْظَمِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَيْدِيْهِمْ مِنَ الكَرَامَاتِ، وَالحَوَارِقِ، أَعْظَمِ أَسَاسِ الدِّيْنِ مَا يَقَعُ عَلَى أَيْدِيْهِمْ مِنَ الكَرَامَاتِ، وَالحَوَارِقِ، وَلاَ يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَطُّ لِفَقِيْهٍ، إِلاَّ إِنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ كَمَا هُوَ وَلاَ يَقَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَطُّ لِفَقِيْهٍ، إلاَّ إِنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ كَمَا هُو مُشَاهَدُ. وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُنْكِرُ عَلَى القَوْمِ، وَيَقُوْلُ: هَلْ لَنَا طَرِيْقٌ غَيْرُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ. فَلَمَّا ذَاقَ القَوْمِ، وَقَطْعَ سِلْسِلَةَ الحَدِيْدِ بِكَرَاسَةِ الوَرَقِ صَارَ يَمْدَحُهُمْ كُلَّ المَدْح اه. هَذَا فِيْ مَاهِيَةِ التَّصَوُّفِ وَفِيْ الصَّادِقِيْنَ مِنَ الصَّوْفِيَّةِ.

وَأَمَّا مَنْ انْتَسَبُوا إِلَيْهِمْ وَلَيْسُوا مِنْهُم فَلاَ كَلاَمَ فِيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَدَّعُوْنَ التَّصَوُّفَ وَلاَ يَفُوْنَ بِشُرُوْطِهِ. وَالشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، فَمَنْ حَكَمَ عَلَى جَمِيْعِ الصُّوْفِيَّةِ بِحُكْمِ هَوُّلاَءِ المُنْتَسِبِيْنَ الكَاذِبِيْنَ فَمَنْ حَكَمَ عَلَى جَمِيْعِ الصُّوْفِيَّةِ بِحُكْمِ هَوُلاَءِ المُنْتَسِبِيْنَ الكَاذِبِيْنَ فَمَنْ رَأَى تِمْثَالَ فَقَدْ أَخْطاً، إِذْ حَكَمَ عَلَى الشَّيْءِ بِحُكْمِ غَيْرِه، وَكَانَ كَمَنْ رَأَى تِمْثَالَ فَقَدْ أَخْطاً، إِذْ حَكَمَ عَلَى الشَّيْءِ بِحُكْمِ ضَيْرِه، وَكَانَ كَمَنْ رَأَى تِمْثَالَ فَرَسٍ ضَهَالٌ، فَهَذَا صَهَالٌ " مُشِيْرًا إِلَى فَرَسٍ ضَهَالٌ، فَهَذَا صَهَالٌ " مُشِيْرًا إِلَى ذَلِكَ.

وَمِثْلُ هَذَا سَفْسَطَةٌ يَسْتَعْمِلُهَا الْمُنْكِرُوْنَ لِيَسْتَدْرِجُوْا بِهَا قُلُوْبَ الْأَغْمَارِ وَهُمْ الْعَادُوْنَ بَلْ مَنْ حَكَمَ أَنَّ هَوُلاَءِ الْمُنْتَسِيْنَ هُمْ مِنَ اللَّعُمْارِ وَهُمْ الْعَادُوْنَ بَلْ مَنْ حَكَمَ أَنَّ هَوُلاَءِ الْمُنْتَسِيْنَ هُمْ مِنَ الطَّوْفِيَّةِ بِعُمُوْمِ الْإِسْمِ فَقَدْ أَخْطأَ أَيْضًا إِذْ حَكَمَ عَلَى الكُلِّ بِحُكْمِ اللَّعْضِ وَكَانَ كَمَنْ رَأَىْ تِمْسَاحًا يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأَعْلَى وَهُو حَيَوانٌ، البَعْضِ وَكَانَ كَمَنْ رَأَىْ تِمْسَاحًا يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأَعْلَى وَهُو حَيَوانٌ، فَقَالَ: كُلُّ حَيَوانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الأَعْلَى.

وَلاَ يَخْفَى عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ مِنَ الْعَقْلِ فَسَادُ هَذَا الْقِيَاسِ، فَمَنْ رَأَىْ إِنْسَانًا مَجْنُوْنًا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا مَجْنُوْنٌ، وَهُوَ إِنْسَانٌ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ مَجْنُوْنٌ. فَلاَ شَكَّ أَنَّهُ هُوَ الْمَجْنُوْنُ.

وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ فِيْ الجَوَابِ لِمَنْ سَاعَدَهُ التَّوْفِيْقُ، وَلَكِنْ المَحْذُولُ لاَ يَنْفَعُهُ التَحْقِيْقُ، بَلْ يَقُوْلُ: إِنَّهُ تَمْوِيْهٌ وَتَزْوِيْقٌ.

(مَسْأَلَةٌ): إِذَا قِيْلَ: مَا تَقُوْلُ فِيْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ نَبَذُوْا اليَوْمَ الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَة، وَزَعَمُوْا أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُوْنَ اِجْتِهَادًا مُطْلَقًا فِيْ المَنَائِلِ الدِّيْنِيَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوْا فِيْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ بِالقُرْآنِ وَالأَّحَادِيْثِ النَّبُويَّةِ.

أُجِيْبَ: إِنَّهُمْ قَوْمٌ حَيَارَى فِيْ أَمْر دِيْنِهِمْ تَضْطَرِبُ أَقْوَالُهُمْ وَتَزَلْزُلَ أَقْدَامُهُمْ، لاَ يَسْتَقِرُّوْنَ عَلَى شَيْءٍ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوْبُهُمْ شَتَّى، يَدَّعُوْنَ الإِجْتِهَادَ وَلَيْسُوْا مِنْ أَهْلِهِ، يُنْكِرُوْنَ التَّقْلِيْدَ وَهُمْ مَعْلُوْلُوْنَ بِغُلِّهِ ١٠، يَأْبُوْنَ تَقْلِيْدَ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِيْنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَيُقَلِّدُوْنَ مَعْلُولُوْنَ بِغُلِّهِ ١٠، يَأْبُوْنَ تَقْلِيْدَ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِيْنَ المُتَقَدِّمِيْنَ وَيُقلِّدُوْنَ الإِجْتِهَادَ أَكَابِرَهُمْ الضَّالِيْنَ، يُحَرِّمُوْنَ التَّقْلِيْدَ وَهُمْ مُقلِّدُوْنَ، وَيُوْجِبُوْنَ الإِجْتِهَادَ وَهُمْ مُقلِّدُونَ، وَيُوْجِبُوْنَ الإِجْتِهَادَ وَهُمْ مُقلِّدُونَ، وَيُوْجِبُوْنَ الإِجْتِهَادَ وَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ، قَوْمٌ لَعِبَتْ بِهِمْ الأَهْوَاءُ، وَتَشَتَّتَتْ بِهِمْ الآرَاءُ، وَعَمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ، قَوْمٌ لَعِبَتْ بِهِمْ الأَهْوَاءُ، وَتَشَتَّتَتْ بِهِمْ الآرَاءُ، وَعَلَيْهِمْ الشَّهُوَاتُ، وَأَحَاطَتْ بِهِمْ ظُلُمَاتُ الشُّبُهَاتِ، فَرَأَوْا وَعُلْمُ وَعَلَيْهِمْ الشَّهُوَاتِهِمْ، وَسِتْرًا التَّقَيُّدَ بِأَحَدِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شَهَوَاتِهِمْ، وَسِتْرًا وَقَلُوهُمْ فَلَا مِنْ أَهُوائِهِمْ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ رَفَضُوْهَا بِالْكُلِّيَّةِ تَوَصُّلاً بِذَلِكَ إِلَى الْكُلِكَ إِلَى مَنْ أَهُوائِهِمْ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ رَفَضُوْهَا بِالْكُلِيَّةِ تَوَصُّلاً بِذَلِكَ إِلَى الْكُلْيَةِ تَوَصُّلاً بِذَلِكَ إِلَى الْكُولِيْ فَا مِنْ أَهُوائِهِمْ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ رَفَضُوْهَا بِالْكُلِيَّةِ تَوَصُّلاً بِذَلِكَ إِلَى اللْكُلِيَةِ تَوَصُّلاً بِذَلِكَ إِلَى المُمْواتِهِمْ فَلَمَا وَالْمُومُ الْمُؤْولُومِ الْمُهُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُهُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤُلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِ

\_

<sup>&#</sup>x27;\. أي بغل التقليد. وإضافة غل للتقليد من إضافة المشبه به للمشبه بمعنى أن التقليد لا ينفك عنهم كما لا ينفك الغل عن المغلول.

نَيْلِ أَغْرَاضِهِمْ الدَّنِيَّةِ، وَعَمَدُوا إِلَى مَا لاَ يَدَ لَهُمْ مِنْ الإِجْتِهَادِ، وَهُمْ فِيْ وَادٍ، وَهُمْ فِيْ وَادٍ آخَرَ.

نَعَمْ هَوُّلاَءِ مُجْتَهِدُوْنَ فِيْ حَلِّ رِبْقَةِ التَّكْلِيْفِ لِطَلَبِ مَا يَشْتَهُوْنَ، وَقَالُوْا: نَحْنُ أَحْرَارُ العُقُوْلِ وَالفِكْرِ، وَنَبْلُغُ الغَايَةَ فِيْ كَمَالِ العِلْمِ وَقَالُوْا: نَحْنُ أَحْرَارُ العُقُوْلِ وَالفِكْرِ، وَنَبْلُغُ الغَايَةَ فِيْ كَمَالِ العِلْمِ وَقَوَّةِ النَّظَرِ.

نَعَمْ إِنَّهُمْ أَحْرَارُ الْعُقُوْلِ فِيْ اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَقَضَاءِ الوَطَرِ الَّذِي أَفْضَى بِهِمْ إِلَى اسْتِبَاحَةِ بَعْضِ المُحَرَّمَاتِ، وَتَرْكِ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ، وَتَحْرِيْمِ بَعْضِ المَنْدُوْبَاتِ، فَاسْتَرْسَلُوْا فِيْ الشَّهَوَاتِ اسْتِرْسَالَ البَهَائِمِ وَتَحْرِيْمِ بَعْضِ المَنْدُوْبَاتِ، فَاسْتَرْسَلُوْا فِيْ الشَّهَوَاتِ اِسْتِرْسَالَ البَهَائِمِ فَيْ المُحْصِبَاتِ اللَّهَ إِنَّ لَمْ يَلِقْ بِهِمْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ إِبَاحِيُّوْنَ، فَأَشْبَهُ الْأَسْمَاءِ بِهِمْ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ حَشَويُوْنَ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ السُّبْكِيُّ: وَأَمَّا الحَشُويَةُ فَهِيَ طَائِفَةٌ رَذِيْلَةٌ جُهَّالٌ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَى أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ مُبَرَّأُ مِنْهُمْ. وَسَبَبُ نِسْبَتِهِمْ إِلَيْهِ جُهَّالٌ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَى أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ مُبَرَّأُ مِنْهُمْ. وَسَبَبُ نِسْبَتِهِمْ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ فِيْ دَفْعِ المُعْتَزِلَةِ وَثَبَتَ فِيْ المِحْنَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنُقِلَتْ عَنْهُ كَامَاتٌ مَا فَهِمَهَا هَؤُلاَءِ الجُهَّالُ فَاعْتَقَدُوْا هَذَا الإِعْتِقَادَ السَّيِّءَ كَلِمَاتٌ مَا فَهِمَهَا هَؤُلاَءِ الجُهَّالُ فَاعْتَقَدُوْا هَذَا الإِعْتِقَادَ السَّيِّءَ وَصَارَ المُتَأْخِرُ مِنْهُمْ يَتْبَعُ المُتَقَدِّمَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وَمَا زَالُوْا مِنْ حِيْنَ نَبَغُوْا مُسْتَذَلِّيْنَ لَيْسَ لَهُمْ رَأْسٌ وَلاَ مَنْ يُنَاظِرُ، وَالْمَا فِيْ كُلِّ وَقْتٍ لَهُمْ ثَوَرَاتٌ وَيَتَعَلَّقُوْنَ بِبَعْضِ أَتْبَاع الدُولِ '' وَإِنَّمَا فِيْ كُلِّ وَقْتٍ لَهُمْ ثَوَرَاتٌ وَيَتَعَلَّقُوْنَ بِبَعْضِ أَتْبَاع الدُولِ ''

<sup>1&</sup>lt;sup>۳</sup>. اسم فاعل أخصب من الخصب بكسر الخاء وسكون الصاد، وهو كثرة العشب ورفاعة الغيش.

١٤. أي ببعض الأمراء التابعين لبعض الدول العلية

وَيَكُفُّ اللهُ شَرَّهُمْ وَمَا تَعَلَّقُوْا بِأَحَدٍ إِلاَّ وَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ إِلَى سُوْءٍ وَأَفْسَدُوْا اِعْتِقَادَ جَمَاعَةٍ شُذُوْدٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَلاَ سِيَّمَا مِنْ بَعْضِ المُحَدِّثِيْنَ بِزَمَانَهِ الَّذِيْنَ نَقَصَتْ عُقُوْلُهُمْ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا مَنْ أَضَلَّهُمْ فَاعْتَقَدُوْا أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ بِالحَدِيْثِ وَلَقْد كَانَ أَفْضَلُ المُحَدِّثِيْنَ بِدِمَشْقَ ابْنُ عَسَاكِر يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيْثِهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ يَحْضُرُوْنَ بِلِمَدِيْثِهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ يَحْضُرُوْنَ بِلِمَدِيْثِ وَلَقْد كَانَ أَفْضَلُ المُحَدِّثِيْنَ بِدِمَشْقَ ابْنُ عَسَاكِر يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيْثِهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ يَحْضُرُوْنَ بِلِمَدِيثِ وَلَقَد كَانَ أَفْضَلُ المُحَدِّثِيْنِ بِدِمَشْقَ ابْنُ عَسَاكِر يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيْثِهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ يَحْضُرُونَ بِلِمَدِي الشَّهِيْدِ وَكَانُوْا مُسْتَذَلِّيْنَ غَايَةَ لِيْنَ الشَّهِيْدِ وَكَانُوْا مُسْتَذَلِّيْنَ غَايَةَ الدُلَّةِ.

ثُمُّ جَاءَ فِيْ آخِرِ المِائَةِ السَّابِعَةِ رَجُلُ لَهُ ذَكَاءٌ وَاطِّلاَعٌ - يَعْنِيْ ابْنَ تَيْمِيَّةً - وَلَمْ يَجِدْ شَيْخًا يَهْدِيْهِ، وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ، وَهُوَ جَسُوْرٌ ابْنِدَةً فَبِجَسَارِتِهِ يَلْتَزِمُهَا، فَقَالَ مُتَجَرِّدٌ لِتَقْرِيْرِ مَذْهَبِهِ، وَيَجِدُ أُمُوْرًا بَعِيْدَةً فَبِجَسَارِتِهِ يَلْتَزِمُهَا، فَقَالَ بِقِيَامِ الْحَوَادِثِ بِذَاتِ الرَّبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَنَّ الله تَعَالَى مَا زَالَ فِيْمَا مَضَى كَمَا هُوَ فِيْمَا سَيَأْتِيْ. فَاعِلاً، وَأَنَّ الله تَعَالَى مَا زَالَ فَاعِلاً، وَأَنَّ التَّسَلْسُلُ لَيْسَ بِمُحَالٍ فِيْمَا مَضَى كَمَا هُوَ فِيْمَا سَيَأْتِيْ. وَشَقَ الْعَصَا وَشَوَّشَ عَقَائِدَ المُسْلِمِيْنَ وَأَغْرَى بَيْنَهُمْ. وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْعَقَائِدِ فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ حَتَّى تَعَدَّى، وَقَالَ: إِنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ عَلَى الْعَقَائِدِ فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ حَتَّى تَعَدَّى، وَقَالَ: إِنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ عَلَى الْعَقَائِدِ فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ حَتَّى تَعَدَّى، وَقَالَ: إِنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ عَلَى الْعَقَائِدِ فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ حَتَّى تَعَدَّى، وَقَالَ: إِنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ عَلَى الْعَقَائِدِ فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمُ حَتَّى تَعَدَّى، وَقَالَ: إِنَّ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّيْ عَلَى مَا الْمَلاقَ الْقَلْاثُ وَمَنَعُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ فِيْ الْحَبْسِ، وَأَنْ الْحَبْسِ، وَأَنْ الْحَبْسِ، وَأَنْ الْحَبْسِ، وَأَنْ الْحَبْسِ، وَأَنْ الْحَبْسِ، وَأَنْ لِلْ يَدْخُلَ بِدَوَاةٍ، وَمَاتَ فِيْ الْحَبْسِ.

ثُمَّ حَدَثَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يُشِيْعُ عَقَائِدَهُ، وَيُعَلِّمُ مَسَائِلَهُ، وَيُلْقِى فَلْقِى فَلْكَ إِلَى النَّاسِ سِرًّا، وَيَكْتُمُهُ جَهْرًا، فَعَمَّ الضَّرَرُ بِذَلِكَ، حَتَّى وَقَفْتُ فِيْكَ إِلَى النَّاسِ سِرًّا، وَيَكْتُمُهُ جَهْرًا، فَعَمَّ الضَّرَرُ بِذَلِكَ، حَتَّى وَقَفْتُ فِيْكَ إِلَى النَّمَانِ عَلَى قَصِيْدَةٍ نَحْوِ سِتَّةِ آلَافِ بَيْتٍ يَذْكُرُ فِيْهَا عَقَائِدَهُ

وَعَقَائِدَ غَيْرِهِ - وَهِيَ قَصِيْدَةٌ لِإِبْنِ زَفِيْل، رَجُلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - رَدَّ فِيْهَا عَلَى الأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وَجَعَلَهُمْ جَهْمِيّةً تَارَةً وَكُفَّارًا أُخْرَى، وَيَزْعُمُ بِجَهْلِهِ أَنَّ عَقَائِدَهُ عَقَائِدُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، فَوَجَدْتُ هَذِهِ أَخْرَى، وَيَزْعُمُ بِجَهْلِهِ أَنَّ عَقَائِدَهُ عَقَائِدُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، فَوَجَدْتُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ تَصْنِيْفًا فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ الَّذِيْ نَهَى العُلَمَاءُ مِنَ النَّظَرِ فِيْهِ لَوْ الْقَصِيدَةَ تَصْنِيْفًا فِيْ عِلْمِ الْكَلاَمِ النَّذِيْ نَهَى العُلَمَاءُ مِنَ النَّظَرِ فِيْهِ لَوْ كَانَ حَقًا وَفِيْ تَقْرِيْرِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَبَرَعَ بِهَا. وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَهِي حَمْلُ الْعَوَامِ عَلَى تَكْفِيْر كُلِّ مَنْ سِوَاهُ وَسِوَى طَائِفَتِهِ.

فَهَذِهِ ثَلاَثُ أُمُوْرِ هِيَ مَجَامِعُ مَا تَضَمَّنَهُ هَذِهِ القَصِيْدَةُ. وَالأَوَّلُ مِنَ الثَّلاَثِ: حَرَامٌ، لأَنَّ النَّهْيَ عَنْ عِلْمِ الكَلاَمِ إِنْ كَانَ نَهْيَ تَنْزِيْهِ فِيْمَا تَدْعُو الحَاجَةُ إِلَى الرَّدِّ عَلَى المُبْتَدِعَةِ فِيْهِ، فَهُوَ نَهْىُ تَحْرِيْم فِيْمَا لاَ تَدْعُوْ الحَاجَةُ إِلَيْهِ فَكَيْفَ فِيْمَا هُوَ بَاطِلٌ. وَالثَّانِي: العُلَمَاءُ مُخْتَلِفُوْنَ فِيْ التَكْفِيْرِ بِهِ وَلَمْ يَنْتَهِ إِلَى هَذَا الحَدِّ. أَمَّا مَعَ هَذِهِ المُبَالَغَةِ فَفِي بَقَاءِ الخِلاَفِ فِيْهِ نَظَرٌ. وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالقَطْعِ أَنَّ هَؤُلاءِ الطَوَائِفَ الثَّلاَثَ، الشَّافِعِيَّةَ وَالمَالِكِيَّةَ وَالحَنَفِيَّةَ وَمُوَافِقِيْهِمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ مُسْلِمُوْنَ وَلَيْسُوْا بِكَافِرِيْنَ. فَالقَوْلُ بِأَنَّ جَمِيْعَهُمْ كُفَّارٌ وَحَمْلُ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ. كَيْفَ لاَ يَكُوْنُ كُفْرًا وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((إذَا قَالَ المُسْلِمُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)) وَالضَّرُوْرَةُ أَوْجَبَتْ بِأَنَّ بَعْضَ مَنْ كَفَّرَهُمْ مُسْلِمٌ، وَالْحَدِيْثُ اِقْتَضَى أَنَّهُ يَبُوْءُ بِهَا أَحَدُهُمَا فَيَكُوْنُ القَائِلُ هُوَ الَّذِي بَاءَ بِهَا إِنْتَهَى مَا قَالَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ شَارِحُ الإِحْيَاءِ.

وَلَمْ يَزَلْ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةَ يَنْتَجِلُهُ النَّاسُ وَيَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَزَلْ بِمَمَرِّ الدُّهُوْرِ وَالسِّنِيْنَ يَزْدَادُ أَتْبَاعًا وَاتِّسَاعًا حَتَّى ظَهَرَ فِيْ

أَثْنَاءِ القَرْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ فِيْ بِلاَدِ نَجْدِ الحِجَازِ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ: "عَبْدُ الوَهَّابِ" ١٥، وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ الفِرْقَةُ الوَهَّابِيَّةُ. كَانَ عَلَى مَذْهَبِ ابْن تَيْمِيَّةً وَزَادَهُ أُمُوْرًا بَاطِلَةً مَجَامِعُهَا عَشَرَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ جَمِيْلْ أَفَنْدِي صِدْقِي الزَّهَاوِيُّ فِيْ الفَجْرِ الصَّادِقِ، الأَوَّلُ: إِثْبَاتُ الوَجْهِ وَاليَدِ وَالجِهَةِ لِلْبَارِى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجْعُلُهُ جِسْمًا يَنْزِلُ وَيَصْعُدُ، الثَّانِي: تَقْدِيْمُ النَّقْلِ عَلَى العَقْلِ وَعَدَمِ الرُّجُوْعِ إِلَيْهِ فِيْ الْأُمُوْرِ الدِّينِيَّةِ يَعْنِي الإِعْتِقَادِيَّةَ، الثَّالِثُ: نَفْيُ الإِجْمَاعِ وَإِنْكَارُهُ. الرَّابِعُ: نَفْيُ القِيَاسِ. الْحَامِسُ: عَدَمُ جَوَازِ التَّقْلِيْدِ لِلْمُجْتَهِدِيْنَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَتَكْفِيْرُ مَنْ قَلَّدَهُمْ. السَّادِسُ: تَكْفِيْرُهُمْ لِكُلِّ مَنْ خَالَفَهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ, السَّابِعُ: النَّهْيُ عَنِ التَّوَسُّلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. الثَّامِنُ: تَحْرِيْمُ زِيَارَةِ قُبُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ. التَّاسِعُ: تَكْفِيْرُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ وَعَدُّهُ مُشْرِكًا. العَاشِرُ: تَكْفِيْرُ مَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللهِ أَوْ ذَبَحَ عِنْدَ مَرَاقِدِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالحيْنَ.

وَسَاعَدَ مُحَمَّدًا هَذَا عَلَى إِظْهَارِ عَقِيْدَتِهِ الزَّائِغَةِ مُحَمَّدُ بْنُ سُعُوْدٍ أَمِيْرُ الدُّرَعِيَّةِ، وَإِلَيْهِ نُسِبَ المُلُوْكُ السُّعُوْدِيُّوْنَ بَعْدَهُ، وَهُمْ الَّذِيْنَ مَلْكُوْا الحِجَازَ اليَوْمَ، وَهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ مَلَكُوْا الحِجَازَ اليَوْمَ، وَهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ

<sup>۱۰</sup>. ذكر المؤلف نفسه في "الدر الفريد في شرح جوهرة التوحيد" ما نصه: ثم ظهر ببلاد نجد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري رجل يقال له: "محمد بن عبد الوهاب" وإليه تنسب الفرقة الوهابية، كان على مذهب ابن تيمية إلخ.

رِجَالٌ يَنْصُرُوْنَ مَذْهَبَهُ وَيَدْعُوْنَ النَّاسَ إِلَيْهِ وَيَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ أُمُوْرًا هِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ حَتَّى اسْتَطَارَتْ شَرَرَةٌ مِنْ ذَلِكَ مُخَالِفَةٌ لِمَذَاهِبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ حَتَّى اسْتَطَارَتْ شَرَرَةٌ مِنْ ذَلِكَ المَذْهَبِ إِلَى بِلاَدِ إِنْدُونِيْسِيَا ١٦.

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْتَشَرَ فِيْهَا وَلاَ يَزَالُ أَهْلُهُ يُحَاصِمُوْنَ العُلَمَاءَ الكِرَامَ، وَيَسْتَمِيْلُوْنَ الطَّغَامَ، وَيُغْرُوْنَ السُّفَهَاءَ، وَيَسُبُّوْنَ السَّلَفَ وَالكِرَامَ، وَيَسْتَمِيْلُوْنَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ فِيْ القُرَى وَالبِلاَدِ حَتَّى يَعُمَّ الضَّرَرُ وَالعُلَمَاءَ. وَلاَ يَزَالُوْنَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ فِيْ القُرَى وَالبِلاَدِ حَتَّى يَعُمَّ الضَّرَرُ وَالعُلَمَاءُ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. وَفِيْ هَذَا القَدْرِ كِفَايَةً. وَالله وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَالهِدَايَةِ.

تَمَّتُ الرِّسَالَةُ بِعَوْنِ المُنْفَرِدِ بِالجَلاَلَةِ فِيْ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ المُبَارَكِ حَادِيَ عَشَرَ جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةَ ١٣٨١ مِنَ الهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ. عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ. غَفَرَ اللهُ لِمُؤَلِّفِهَا وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ آمِيْنَ.

الشرارة المستعمرون لإطفاء ثوارت المسلمن، لعلمهم بأن مسلمي إندونيسيا على الشرارة المستعمرون لإطفاء ثوارت المسلمن، لعلمهم بأن مسلمي إندونيسيا على مذهب أهل السنة والجماعة، ليتفرق المسلمون بظهور ذلك المذهب، فأسست لذلك المذهب جمعية يقال لها "محمدية" في ١٨ نوفيمبر سنة ١٩١٢ ميلادية. وهذا أول تفريق واختلاف بين المسلمين في إندونيسيا بعد أن اتفقوا وائتلفوا على مذهب أهل السنة والجماعة منذ أمد بعيد اه الكاتب.